## وَيَرْبُحُ مِنْ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِ مِنْ الْمُحْرِينِ الْمُعِي الْمُحْرِي الْمُحْرِينِ الْمُحْرِينِ الْمُحْرِيلِ الْمُحْرِين

تأليف الإِمَامُ الْحَافِظِ أَجْ الصَّاسِمُ سُكِيَانَ بْزِأَحْتَ مَدَّ الطَّبَرَانِيَّ الْعِلْمَ الْفَالِمَ الْمُعَالِيْنَ (٢٦٠ - ٣٦٠ م)

حْقِيْق أُبِيُ عَبْرالله عَمَّارِبِنْ سَعِيْدِتَمَالِثُ الجِزَاعُرِيُّ

مكتبة العمرين العناميّة



جَمَيتُ عِ الْحَقُوقَ مُحْفَظُتْ الطبعة الأولجي -1999 - - 1ET.

# مكتب العمرين العِن المية المحمدة مكتبة مركبة المعربية ال

هَاتَفَ: ٥٦١٠٤٨٤ ـ فَاكْسُ: ٤٩٤ ـ ٥٦١٠ ـ متحرك : ٥٠٣٧٠٠٠٥٠

#### مقدّمة المحقّق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

وبعد؛ فقد عُنِيَ العلماءُ بالتأليف في فضائل الأيام والشهور، وإيراد الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، فمنهم من توسع، كالإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ) في كتابه فضائل الأوقات، ومنهم من خصَّ بعض المواسم بجمع ما ورد فيها من فضل.

ومن الأيام التي خصَّت فضائلَها بالتأليف: العشرُ الأُول من شهر ذي الحجّة.

فممّن ألّف في فضلها من العلماء:

١- أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا، صاحب المصنفات، المتوفّى سنة ٢٨١هـ، له: فضائل عشر ذى الحجة (١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٣/١٣).

۲- أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، المتوفى
 سنة ٣٦٠هـ، وكتابه هو الذي نقدم له، وسيأتي الحديثُ عنه.

٣- أبو إسحاق إبراهيم بن علي الغازي، له: إملاء في فضل عشر ذي الحجة<sup>(۱)</sup>، رواه عنه أبو القاسم علي بن محمد بن أبي العلاء المِصيّصي الدمشقي المتوفى سنة ٤٨٧هـ.

خ- تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد الجمّاعيلي المقدسي، الإمام الحافظ، المتوفى سنة ٢٠٠هـ، له: فضل عشر ذي الحجة (٢).

و- مُوَفِق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الحافظ الفقيه، المتوفى سنة ٦٢٠هـ، له: فضل عشر ذي الحجة (٢٠).

٣- ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي،
 الحافظ، له: فضائل العشر (٤).

وقد عثرت – بفضل الله تعالى – على مصنَّف الطبراني في ذلك، فاجتهدتُ في تحقيقه؛ لمكانة مصنَّفه؛ ولما حواه من نصوص مفيدة في الباب.

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس (٦٨/٢) للحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٢) السير (٢١/٤٤).

<sup>(</sup>٣) ألمصدر السابق (١٦٨/٢٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ ابن المحب في "صفات رب العالمين" (ق١٣٢/أ).

وقبل إيراد نص الكتاب محقّقاً قدّمتُ دراسةً تتضمّن النقاط التالية:

- ١- هذه المقدّمة
- ٢- ترجمة وجيزة للمصنّف.
- ٣- توثيق الكتاب إليه، ووصف نسخته الخطّية.
- ٤- التعريف بروّاة الكتاب، ونقل السماع المدوّن في آخره.

وا لله أسألُ أن يجعلني مخلصا في عملي، وأن ينفع المسلمين بهذا الجزء اللطيف.

#### كتبه:

أبو عبد الله عمار بن سعيد تمالت الجزائري المدينة النبوية: ١ ـ محرّم ـ ٢٠١٨هـ



#### ترجمة وجيزة للمصنف(١)

#### اسمه و نسبه وولادته :

هو الإمام الحافظ الثقة، الرحّال الجوّال، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مُطَيْر اللَّحْمي الشامي الطَّبَراني .

وُلِد بمدينة عَكَّا في شهر صفر من سـنة (٢٦٠هــ)، وكـانت أمـه عكّاويّة .

#### طلبه للعلم و رحلاته :

كان أولُ سماعه سنة (٢٧٣هـ) .

وارتحل به أبوه، وحرص عليه؛ فإنه كان صاحب حديث من أصحاب دُحَيْم (عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي المتوفىسنة ٢٤٥هـ).

وكان أول ارتحال الطبراني سنة (٢٧٥هـ)، وبقي في الارتحال ولُقِيّ الرجال ١٦ عاما، وكتب عمّن أقبل وأدبر، وبرع في هذا الشأن، وجمع و صنّف، وعمّر دهرا طويلا، وازدحم عليه المحدّثون، ورحلوا إليه من الأقطار.

ومن البلدان التي رحل إليها الحافظ الطبراني وسمع فيها الحديث: الحرمان الشريفان، واليمن، ومدائن الشام، ومصر، وبغداد، والكوفة،

<sup>(</sup>١) لحَّصتُها من السير (١٦/١٦-١٣٠) وتذكرة الحفاظ (٩١٢/٣-٩١٧).

والبصرة، وأصبهان، وخوزستان، وغير ذلك.

قال الذهبي: وإنما وصل إلى العراق بعد فراغه من مصر والشام والحجاز واليمن؛ وإلاّ فلو قصد العراق أولا لأدرك إسنادا عظيما .

ثم إن الطبراني ألقى عصا التسيار في أصبهان؛ حيث استوطنها وأقام بها نحوا من ٢٠سنة ينشر العلم ويؤلّفه.

#### شيوخه و تلاميده :

قال الذهبي: وحدّث عن ألف شيخ أو يزيدون.

وللشيخ العلاّمة حمّاد بن محمد الأنصاري – رحمهُ الله تعالى رحمةً والله الله تعالى رحمةً والسعة – تأليف في شيوخ الطبراني سمّاه " بُلْغَـة القـاصي والدانـي في تراجم شيوخ الطبراني " ، وهو مطبوع ونافع .

ومن أشهر شيوخ الطبراني: علي بن عبد العزيز البغوي، وعبد الله بن الإمام أحمد، وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهاشم بن مَرْثَد الطبراني، وبشر بن موسى .

وممّن حدّث عنه : ابن مُنْدَة، وابن مردويه، وأبو نعيم، وأبو سعيد النقّاش، وأبو سعد الصفّار، وغيرهم .

#### سُعَة علمه و ثناء العلماء عليه :

قال أبو أحمد العسّال الحافظ: إذا سمعتُ من الطبراني عشرين ألف حديث، وسمع منه أبو إسحاق بن حمزة ثلاثين ألفا، وسمع منه أبو الشيخ أربعين ألفا كمَّلنا .

قال الذهبي: هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني .

وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن منصور الشيرازي: كتبت عن

قال الذَّكُواني: سئل الطبراني عن كُثرة حديثه فقال: كنتُ أنام على البواري ثلاثين سنة.

قال أبو بكر بن أبي على المعدّل: الطبراني أشهر من أن يُدَل على فضله وعلمه، كان واسع العلم، كثير التصانيف.

وقال الذهبي: وكان من فرسان هذا الشأن، مع الصدق والأمانة. وفاته و مؤلفاته:

توفي الحافظ الطبراني يوم السبت لليلتين بقيتا من ذي القَعدة سنة (٣٦٠هـ)، رحمه الله تعالى رحمـة واسـعة، ودُفن مـن غـده وهـو يـوم الأحد آخر يوم من ذي القَعدة بمدينة أصبهان.

قال الذهبي: وقد عاش الطبراني مائة عام وعشرة أشهر.

وترك الحافظ الطبراني مؤلّف اتٍ نفيسةً لم يبق منها إلاّ البعض، وأكثرها مفقود.

وقد طبع من مؤلفاته:

١ - المعجم الكبير، قال الذهبي: وهـو المسند سـوى مسند أبـي هريرة فكأنه أفرده في مصنف.

٢- المعجم الأوسط، قال الذهبي: على معجم شيوخه، يأتي فيه عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب، فهو نظير "كتاب الأفراد"
 للدارقطني، بيّن فيه فضيلته وسعة روايته.

٣- المعجم الصغير، قال الذهبي: وهو عن كل شيخ له حديث واحد.

٤ - مسند الشاميين.

٥- الدعاء.

٦- الأحاديث الطوال.

٧- الأوائل.

۸- طرق حدیث « من کذب علی متعمدا ».

٩ - من اسمه عطاء من رواة الحديث.

ومما هو مخطوط:

١٠ مكارم الأخلاق، الجزء الثاني منه (١).

۱۱- حدیثه، بانتقاء أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه (ت۲۱هـ)(۲).

١٢ - حديث الضبّ الذي تكلّم بين يدي رسول الله ﷺ (١٠).

ومما لم يُعثر عليه<sup>(٤)</sup>:

١٣ - المناسك.

١٤- عشرة النساء.

٥١ – السنة.

١٦- النوادر.

١٧- دلائل النبوة.

<sup>(</sup>١) يوجد مخطوطا ضمن المجموع (٢٦) من محــاميع العمريّـة بالظاهريّـة في ١٢ورقـة (١٤٣–١٥٥)ق.

<sup>(</sup>۲) توجد له نسختان في الظاهرية: نسخة ضمن المجمـوع (۷۳) في ۱۱ ورقـة (۲۶ـ۳۶)ق، ونسخة ضمن المجموع (۱۰۷) في ۸ ورقات (۲۷۲–۲۷۹)ق.

<sup>(</sup>٣) يوجد مخطوطا ضمن المجموع (٧٦) من مجاميع العمريّة في ٤ ورقات (٢٥٣–٢٥٦)ق.

<sup>(</sup>٤) انظر: "تذكرة الحفاظ" (٩١٣/٣ -٩١٥) ففيه ذكر كتب أخرى كثيرة.

- ١٨ مسند شعبة.
- ١٩ مسند سفيان.
- . ٢ معرفة الصحابة.
  - ٢١- التفسير.
  - ۲۲- مسند أبي ذر.
    - ٢٣- الرؤية.
  - ۲۶- فضل رمضان.
    - ٢٥- الفرائض.
- ٢٦- الرد على المعتزلة.
- ٢٧- الرد على الجهمية.
  - ۲۸- العزاء.
- ٢٩- الصلاة على الرسول ﷺ.
  - ٣٠- ذم الرأي.
- ٣١- أخبار عمر بن عبد العزيز.
  - ٣٢ مسند العبادلة.
  - ٣٣- غرائب مالك.
  - ٣٤- فضائل الأربعة الراشدين.
    - ٣٥- كتاب الأشربة.
    - ٣٦- كتاب الطهارة.
    - ٣٧- كتاب الأمارة.

#### توثيق نسبة الكتاب إلى المصنف ووصف نسخته الخطّيّة

من أهم مراحل تحقيق مخطوط ما: توثيقُ نسبته إلى مصنفه، وكتابنا هذا قد توفّرت دلائل تصحّح نسبته إلى الإمام الطبراني، وهي: ١- وجوده منسوبا إليه على صفحة العنوان؛ حيث كتب: (فضل عشر ذي الحجة، للطبراني).

٢- إسناده إليه في أوّله، وسيأتي التعريف برحال هذا الإسناد،
 وكلهم لا مطعن فيهم إن شاء الله.

٣- وجود سماع للجزء في آخره بحضور جماعة من العلماء،
 وسيأتي نقله.

٤ - كون الشيوخ الذين يروي عنهم المصنف هم شيوخ الطبراني.

٥- وجود بعض أحاديث الجزء بنصها في كتب الطبراني.

7- أن الحافظ أبا بكر محمد بن عبد الله بن المحبّ الصامت نسبه إلى الطبراني في كتابه النفيس "صفات رب العالمين" (ق١٣٢أ)، ولعلّه كانت عنده نسخة أخرى منه، كما نسبه إليه الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في "مجلسه في فضل يوم عرفة و ما يتعلّق به" (ص٠٥)، وسمّاه (مصنّفه في فضل يوم عرفة).

وقد اعتمدتُ في تحقيق هذا الجزء على نسحة فريدة لم أعثر على وصيفة لها، وهبي محفوظة في مكتبة الشيخ عارف حكمت الملحقة بمكتبة الملك عبد العزيز العامرة بالمدينة النبوية، وتقع النسخة ضمن مجموع برقم (٨٠/١٥٦).

عدد الأوراق: ٥ ورقات (١٠-١٤)ق.

عدد الأسطر: ٢٥ سطرا.

المقاس: ۱۲٫٥×۱٦٫٥ سم.

اسم الناسخ وتاريخ النسخ: كتبه حماد بن عبد الرحيم بن علي ابن عثمان المارديني الحنفي (١)، وهو ناسخ كلِّ رسائل المجموع، أما تاريخ النسخ فلعلَّه سنة ٩٨٩هـ أوقبلها بقليل؛ لأنَّ الناسخَ قدكتب في هذه السنة إحدى رسائل المجموع كما في (ق ٢١/ب)، وقد يُقوِّي هذا الاحتمال تأريخ السماع في هذه السنة.



<sup>(</sup>۱) ترجم له السخاوي في "الضوء اللاَّمع" (۱٦٢/٣ ـ ١٦٣)، ونقل عن الحافظ ابن حجر قولَه: « وكانت بيده وظائف جمَّة، فلا زال ينزل عنها شيئاً فشيئاً إلى أن افتقر وقلَّت ذات يده، فكان لعزَّة نفسه يتكسَّب بالنسخ، بحيث كتب الكثيرَ جدًّا ».

قال السخاوي: « وخطُّه سريعٌ جدًّا، لكنَّه غير طائل؛ لكثرة سقمه وعدم نقطه ».

وتوفي سنة ١٩٨هـ.

#### رواة الكتاب والسماع المدوّن بأخره

• روى الكتاب عن المصنف:

أبو سعد عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الأصبهاني الصفّار، أخو الفقيه أبي سهل الصفار.

حدّث عن: أحمد بن بُندار الشعّار، وأبي القاسم الطبراني.

روى عنه جماعة من شيوخ السِّلُفي.

توفي ليلة عرفة سنة ٤٣٦هـ(١).

• ورواه عن أبي سعد الصفّار:

أبو محمد حمزة بن العباس بن علي، العلوي الحسيني، الأصبهاني الصوفي، يُعرف ببرطلة.

روى عنه السمعاني وأثنى عليه، وذكر أن له إجازة صحيحة من أبي سعد الصفّار.

توفي سنة ١٧٥هـ<sup>(٢)</sup>.

• ورواه عن العلوي:

مجد الدين أبو الفرَج يحيى بن محمود بن سعد الثقفي، الأصبهاني الصوفي.

سمع من حمزة العلوي حضوراً، وسمع من غيره.

حدّث عنه: الموفّق بن قدامة، والضياء المقدسي، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) السير (۱۷/٥٨٥-٨٥).

<sup>(</sup>٢) التحبير (١/٣٥٢-٥٥٠)، والسير (١٩/٨٥٤-٥٥٩).

قال الذهبي: الشيخ المسنِد الجليل العالم(١).

• ورواهُ عن الثقفي:

جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عُلُوان، الحلبي الشافعي، ابنُ الأستاذ.

سمع من يحيى الثقفي، وولي القضاء بحلب بعـد وفـاة أحيـه الزَّيـن عبدا لله.

قال المنذري: وكان من النبلاء الفضلاء، أحد أعيان أهل بلده والمقدَّمين فيهم، مشهورا بالدين والخير.

توفي سنة ٦٣٨هـ<sup>(٢)</sup>.

• ورواه عن ابن عُلُوان:

جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجَيّاني.

سمع الحديث، وبرع في النحو حتى كان شيخ النحاة في زمانه.

وأثنى عليه الذهبي.

وتوفي سنة ۲۷۲هـ<sup>(۳)</sup>.

• ورواه عن ابن مالك:

بدر الدين أبو عبد الله مُحمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جَماعة،

<sup>(</sup>١) السير (١٣٤/٢١).

۲۶۰هـ/ص۲۸۲).

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب (٥/٩٣٩) وغيرها.

الكِناني الحموي الشافعي.

سمع من جماعة، منهم جمال الدين بن عُلْوان، وولي القضاء في القدس ومصر والشام.

أثنى عليه عَصْرِيُّه الذهبي ثناءً عطِراً، وله تصانيف.

توفي سنة ٧٣٣هـ<sup>(١)</sup>.

• ورواه عن ابن جَماعة:

عزّ الدين أبو اليُمْن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود بن أبي الفتح بن محمود بن أبي القاسم بن الكُوَيْك، الرَّبَعي الشافعي. سمع ابن جماعة وغيره، وكان مُكثِراً، وحدّث بالكثير.

توفي سنة ٩٠٠هـ(٢).

وسمعه من ابن الكُوَيك جماعةً مذكورون في السماع الذي في آخره، وهذا نصّه:

( الحمد لله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

سمع هذا الجزء أجمع، وهو: "فضائل يوم عرفة وعشر ذي الحجة وما يُدعى به في يوم عرفة" تأليف الحافظ أبي القاسم اللَّخْمي الطبراني، على الشيخ الإمام أبي اليُمْن محمد بن العلامة سراج الدين عبد اللطيف بن أحمد بن الكُويْك الربعي الشافعي، بسنده تراه أوّله، بقراءة عبد الرحمن بن على بن خلف الفارَسْكوري - وذا خطه -:

<sup>(</sup>١) ذيل السير (ص٣٦٦) والدرر الكامنة (٤/٠٨٠-٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) الدرر الكامنة (۲٥/٤).

ولدُّه أبو الفضل أحمد، والأئمة العلماء حميدُ الدين حمَّادُ بنُ عبد الرحيم ابن قاضي القضاة علاء الدين على بن التَّرْ كُماني الحنفي، وولداه محبُّ الدين محمد وأحمد، وفتاهم قُطْلُوبُغا بنُ عبد الله الـتركي، ونجـمُ الديـن أبو عبد الله محمد بنُ محمد بن محمـد البـاهِلي الحنبلـي نفـع الله بعلمـه وبركته، وزينُ الدين قاسمُ بنُ محمد بن إبراهيم السمصطائي المالكي، ونورُ الدين عليُّ بنُ عبد الله بن محمد البكري الشافعي، وتاجُ الدين محمدُ بنُ عمر بن أبي بكر ابنُ الشرابيسي، وجمالُ الدين يوسفُ بنُ أحمد بن إسماعيل الدمشقي الشهير بابن الصعيدي، وصدر الدين محمد ابنُ محمد بن محمد ابن رَوْق السكَنْدَري، وشهابُ الدين أحمد بنُ محمد ابن ذكري العمري الشهير بابن الشامي، ومقيّدُ الجنزء شرفُ الدين محمد بنُ محمد بن أبي بكر القدسي نفع الله به، وابنتُه أمُّ الهناء سارة، وعلاءُ الدين على بنُ حرمي بن سليمان التتائي في الخامسة، وكانت القراءة من غير هذه النسخة.

وصح وثبت في يوم عرفة يوم السبت عامَ تسعة وثمانين وسبعمائة . بمنزل المسمّع بحارة برجوان من القاهرة، وأجاز.

وفي هذه النسخة حديث مبيّض عليه أوله: ثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحِمّاني، ثنا جرير، عن منصور، لم تشملُه القراءة لتعذّر مراجعته بنسخة أحرى.

والحمد لله، وصلواته التامات على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه ).

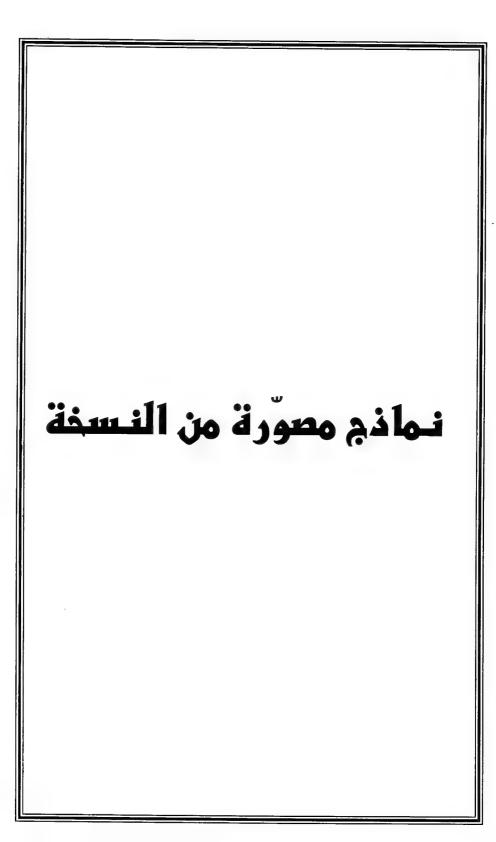





طرّة النسخة

### بداية النسخة

وضن على علاحام رب واسط بعلد وعدى ولا للد عمدة اللهماام فسمالنا وبس لناوما رهدم شرفره والساوحيناه واسرع الاسلام بعداد اعطید لها ناارج الراجس ما کر عدال ت العدي عالدم وأسدام الهاسكان وعلاالسطوعيمات وكارالمواه وعرب السيروم وسد في وعده السيرور عام اسعد له الروا و الماد و الماد

نماية النسخة



## فَضِيْ الْحَارِيْنِ الْحَرْبِي الْحَارِيْنِ الْحَرْدِي الْحَارِيْنِ الْحَرْدِي الْحَادِي الْحَرْدِي الْحَادِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحَرْدِي الْحِ

تأليف الإِمَامُ الْحَافِظُ أَجْ الصَّاسِمُ سُكِمَانُ بْزِأْحَتَ مَدَّ الطَّبَرَانِيُّ الْإِمَامُ الْحَكَمَةُ الطَّبَرَانِيُّ الْمِعْمِ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِّلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامُ الْمُعَامِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعَامِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِلْمِلِي الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلِ الْمُع

حَقِيْق أُبِيُ عَبْدالله عَمَّارِبِنْ سَعَيْدِتَمَالتُّ الجِزَائِرِيُ



أخبرنا الشيخ عزّ الدين أبو اليُمْن محمد بن عبد اللطيف بن أحمد ابن محمود بن أبي الفتح بن محمود بن أبي القاسم بن الكُويْكُ الربعي الشافعي ـ قراءةً عليه وأنا أسمعُ ـ، قال: أنا قاضي القضاة بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعْد الله بن جماعـة الكِناني الشافعي، قال: أنا العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجيّاني، قال: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن عُلُوان الأسكري، قال: أنا الحافظ محمد الدين أبو الفرج يحيى بن محمود (١) بن سعد الثقفي، قال: أنا السيد حمزة بن العباس بن علي العَلوي، قال: أنا الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن العباس بن علي العَلوي، قال: أنا الحافظ أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن العباس بن علي العَلوي، قال: أنا الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب اللَّحْمي الطبراني:

١/ ثنا إسحاق بن إبراهيم الدّبَري، أبنا عبد الرزاق.

وثنا إدريس بن جعفر العطّار، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سفيان الثوري، عن الأعمش، عن مسلم البَطين (٢)، عن سعيد بن جبير، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مسعود)، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب كما في مصادر ترجمة الرجل.

<sup>(</sup>٢) اسمه: مسلم بن عمران، لُقّب بالبطين لعِظَم بطنه. "فتح الباري"(٣١/٢).

ابن عباس على قال: قال رسول الله على تسليما كشيرا: «ما من أيام العمل فيهن أفضل من العمل في عشر ذي الحجة »، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا مَن عُقر الجهاد في سبيل الله؛ إلا مَن عُقر جوادُه وأُهريق دمُه »(١).

لفظهما واحد.

٢/ حدثنا موسى بن زكريا أبو عمران (٢) التَّسْتَري، ثنا الأَزْرَق ابن علي، ثنا حسّان بن إبراهيم، عن سفيان الشَّوْري، عن حبيب بن أبي عَمْرة والأعمش، عن مسلم البَطين، عن سعيد بن حبير، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيُّ تسليما كثيرا: « ما من أيام الدنيا أيامٌ العملُ فيها أفضل من أيام العشر »، فقال رجلٌ: وما مثلها في سبيل الله؟ فأعادها

<sup>(</sup>١) أحرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/رقم: ٨١٢١)، عن الثوري، به.

وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص:٣٤٢)، رقم: ٢٦٣١)، والدارمسي (١/ ٤١)، عن شعبة، عن الأعمش قال: سمعت مسلم البطين يحدّث، فذكره.

والحديث عند البخاري (رقم:٩٦٩)، عن محمد بن عرعرة، عن شعبة.

وإسناد الطبراني الثاني صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الكتب الستة؛ غير إدريس ابن جعفر العطّار فقال الدارقطني - كما في "تاريخ بغداد" (١٣/٧) - ((متروك ))؛ لكن تابعه أبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي - صدوق - عند أبي عَوانة في "صحيحه" (٢/ رقاحة) وأحمد بن الوليد الفحّام عند البيهة في "شعب الإيمان" (٣٠١٥/رقم: ٣٠٤٩)، والحارث بن أبي أسامة عند أبي نعيم في "الحلية" (٣٩٩٤) ثلاثتهم عن يزيد بن هارون، به.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محمد بن زكريا بن عمران)، والمثبت من "المعجم الكبير" للمصنف.

ثلاث مرّات، فقال له ﷺ في الثالثة: ﴿ إِلاَّ لَمْنَ لَا يُوجِع ﴾ (١).

٣/ حدثنا أحمد بن زهير التَّسْتَري، ثنا عمر بن الخطاب السِّجسْتاني، ثنا محمد بن أبي يعقوب الكِرْماني، ثنا حسّان بن إبراهيم، عن سفيان الثوري، عن مُخوَّل (٢) بن راشد، عن مسلم البَطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي عَلَيْ مثلَه (٣).

\$/ حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا علي بن المديني، ثنا مُعْتَمِر بن سليمان، قال: قرأت على الفُضيْل بن مَيْسَرة، عن أبي حَرِيز<sup>(1)</sup>، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: « مَا من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر »، قيل: ولا الجهاد في

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في "المعجم الكبير" (١٢/رقم:١٢٣٢٨)، عن موسى بن زكريا التستري، به.

وشيخ المصنف قال فيه الدارقطني كما في "سؤالات الحاكم" (رقم:٢٢٧): (( متروك )). وأخرجه ابن المقريء في "المعجم" (رقم:٨١٦) من طريق محمد بن أبي يعقوب، عن حسان بن إبراهيم.

والحديث يصح بشواهده.

<sup>(</sup>٢) بوزن محمد، وقيل: (مِخُول) بكسر أوله وسكون ثانيه وتخفيف الواو المفتوحة.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عمر بن الخطاب السجستاني فهو صدوق كما في "التقريب"، وشيخ الطبراني هو: أحمد بن يحيى بن زهير أبو جعفر التستري توفي سنة ، ٣٦هـ، ترجم له الذهبي في "السير" (٤ ٣٦٢/١٤-٣٦٤) وقال: (( جمع، وصنّف، وعلّل، وصار يُضرَب به المثل في الحفظ ».

<sup>(</sup>٤) بالحاء المهملة المفتوحة، بعدها راء مكسورة، وآحره زاي منقوطة، اسمه: عبـد الله بن حسين الأزدي.

سبيل الله عزّ وحل ؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله عزّ وجل »(١).

ه حدثنا مُعاذ بن المثنى العَنْبَري، ثنا مُسَدَّد، ثنا خالد بن عبدا لله (١)، عن يزيد بن أبي زياد (١)، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: «ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتهليل والتكبير »(١).

ابن إسماعيل النهدي، ثنا مسعود بن سعد الجُعفي، عن يزيد بن أبي ابن إسماعيل النهدي، ثنا مسعود بن سعد الجُعفي، عن يزيد بن أبي زياد، عن محاهد، عن ابن عمر، عن النبي على قال: « ما من أيام أعظم عند الله عز وجل ولا أحب فيهن إليه العمل من هذه الأيام أيام العشر، فأكثروا فيهن من التحميد والتهليل والتكبير » .

<sup>(</sup>١) أحرجه المصنف في "المعجم الصغير" (٢/ رقم:١١٤٧).

وإسناده حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير فضيل بن مَيْسَرَة فهو صدوق كما في "التقريب"، وكذا حالُ أبي حَريز، وشيخ الطبراني قال فيه الصفدي: (( وكان صدوقا حسن الحديث)). "الوافي بالوفيات" (١٦/ ٨٥٨).

والحديث صحيح بالشواهد.

<sup>(</sup>٢) هو: الواسطى الطحّان.

<sup>(</sup>٣) هو: القرشي الهاشمي.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، فإن يزيد بن أبي زياد القرشي ضعيف كما في "التقريب". وأخرجه المصنّف في "المعجم الكبير" (١١/ رقم:١١١٦)، عن معاذ بن المثنى، به؛ إلاّ أنه قال: (خالد بن يزيد) بدل (خالد بن عبد الله)، ولعله نسبه إلى جدّ أبيه؛ فإنه: خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد.

<sup>(</sup>٥) إسناده كسابقه، لأجل يزيد بن أبي زياد.

وشيخ الطبراني قال فيــه الذهبي: « احتجّ بـه أبـو عَوانـة، وهــو صــدوق في نفســه وليـس بمُتقَن ». "سير أعلام النبلاء" (٢٠٦/١٣).

٧/ حدثنا محمد بن عمر بن حالد الحرّاني، ثنا أبي، ثنا زهير بن معاوية، ثنا إبراهيم بن مهاجر، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بسن عمر قال: كنتُ عند رسول الله فلا فذكرتُ الأعمال، فقال: «ما من أيام أفضل فيهن العمل من هذا العشر »، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ فأكبر، قال: شم قال: «ولا الجهاد في سبيل

وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٣ / ٣٥٤ /رقم: ٣٧٥١) من طريق أبي جعفر الرزّاز، عـن مالك بن إسماعيل.

وأخرجه أحمد (٢ / ٧٥ و ١٣١-١٣٢)، عن عفّان، وعبــد بـن حُمَيْـد (٢ / رقـم: ٨٠٥)، عن عَمْرو بن عَون، والمصنّف في "الدعاء" (٢ / رقم: ٨٧١)، من طريق شيبان بــن فـرّوخ، ثلاثتهم عن أبي عَوانة، عن يزيد بن أبي زياد، به.

وخالفهم عبد الرحمن بن غزُوان، فرواه عن أبي عَوانة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مجاهد، به.

أخرجه أبو عُوانة الإسفراييني في "مستخرجه" (٢ / رقم: ٣٠٢٤)، عن أبسي يحيى بـن أبـي مَسَرّة، عن عبد الرحمن.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص ١٥) من طريق قاسم بن زكريا المُطَرِّز، عن أبي يحيى بن أبي مَسَرَّة \_ وتحرّف في المطبوع إلى سبرة \_، وقال: (( وعبد الرحمن بن غزوان هذا يُعرف بأبي قراد، وكان أحد الجفّاظ؛ إلاّ أنه شذّ في هذا الإسناد، والمحفوظ عن أبي عَوانة ما قال عفّان ومن تابعه: عن يزيد بن أبي زياد، لا عن موسى بن أبي عائشة )).

ولحديث ابن عمر شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه الحافظ ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص ١٥- ١٦) وقال: (( ورواته ثقات؛ إلا طلحة بن عَمْرو ففيه ضعف، وإذا انضم إلى زياد \_ كذا، ولعله: يزيد \_ قوي كل منهما بالآخر ))، وحسّنه العلاّمة الألباني في "إرواء الغليل" (٣ / ٣٩٩).

ا لله؛ إلاَّ أن يخرج رجل بنفسه وماله ويكون مُهْجَةُ نفسه فيه ٪(١).

٨/ حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، ثنا زيد العَمَي (٢)، ثنا عبد العزيز بن المُحتار، عن يحيى بن أبي إسحاق (٣)، ثنا عبدة بن أبي أبابة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبد الله مَوْلى عبد الله ابن عَمْرو، قال: قال عبد الله بن عَمْرو ونحن نطوف بالبيت: قال نبيّ الله عَنْ في هذه الأيام - يعني: العشر -: «ما من أيام أحبُ إلى الله عزّ وجلّ العمل فيهن من أيام العشر »، فقيل: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا من خرج بنفسه في سبيل الله ؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى يُهراق دمه »(٤).

قال يحيى: فلقيتُ حبيبَ بنَ أبي ثابت فسألته عنه، فحدّثني نحواً من هذا، أو قيل ليحيى: لِمَ تخالفُه في اللفظ؟ فقال: لأمرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي (ص ٣٠١ / زقم:٢٢٨٣)، عن زهير بن معاوية.

وأخرجه أحمـد (٢ /١٦٧ و ٢٢٣)، وابن أبـي عـاصم في "الجهـاد" (٢/ رقـم:١٥٧)، وأبو عَوانـة (٢/ رقـم:٣٠٢٩)، والطحــاوي في "شــرح مشــكل الآثــار" (٧ / ٤١٧ / رقم:٢٩٧١)، من طرق، عن زهير.

وأخرجه ابن حجر في "الأمالي المطلقة" (ص ١٤٠) من طريق أبي غسّان مالك بن إسماعيل، عن زهير، وقال: ((هذا حديث حسن ))، وكذا حسّن سنده الألبساني في "الإرواء" (٣/ ٣٩٩) وأفاد أنه على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) اسمه: زيد بن أبي الحُواري، ويقال: زيد بن مرّة.

<sup>(</sup>٣) هو: الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٢ / ١٦١-١٦١)، عن إسماعيل، عن يحيى بن أبي إسحاق. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الجهاد" (٢/ رقم:١٥٨) من طريق عبد الوارث، عن أبي إسحاق.

وأبــو عبـــد الله مـــولى عبـــد الله بــن عمـــرو ذكــره ابــن حجـــر في "تعجيــل المنفعـــة" (٢/رقم:١٣٢٢) و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا.

٩/ حدثنا على بن عبد العزيز وأبو زُرعة الدمشقي، قالا: ثنا أبو نُعَيم (١)، ثنا مرزوق مولى طلحة الباهلي، حدثني أبو الزبير (٢)، عن حابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: « ما من أيّام أفضل عند الله من أيّام العشو »، قالوا: ولا مثلها في سبيل الله؟ قال: « إلاّ من عفر وجهه في التراب »(٢).

• 1/ حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الدينُوري، حدثني أبي.

وحدثنا محمد بن محمد التمّار البصري، حدثنا محمد بن الصّلْت أبو يعلى التّوّزي(٤)، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد الدّراوردي، عن إبراهيم ابن إسماعيل بن مُحْمع الأنصاري، عن أبي الزبير، عن حابر قال: قال رسول الله على: « ما من أيام الدنيا أيام العمل فيها أفضل من عشر ذي الحجة »، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله؛ إلا أن يخرج بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء »(٥).

۱ ۱/ حدثنا الحسن بن علي المَعْمَري، ثنا أبو كامل الجَحْدَري، ثنا أبو النضر ـ يعني: عاصم بن هلال ـ، عن أبوب السِّحْتِياني، عن أبي

<sup>(</sup>١) هو: الفضل بن دُكيْن.

<sup>(</sup>٢) اسمه: محمد بن مسلم بن تُدُرُس.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، علَّته عنعنة أبي الزبير، فإنه مشهور بالتدليس.

وأخرجه الحافظ ابن المحب في "صفات رب العالمين" (ق ١٣٢/ أ) من طريق أبي زرعة، عن أبي نعيم، لكنه ذكر نزول الله يومَ عرفة، ولعله تتمة هذا الذي ذكره المصنف هنا.

<sup>(</sup>٤) بفتح المثنّاة وتشديد الواو بعدها زاي. الأنساب (١/١٩).

<sup>(</sup>٥) إسناده كسابقه، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف كما في "التقريب".

الزبير، عن حابر قال: قال رسول الله على: «أفضل أيام الدنيا أيام العشر »، قالوا: يا رسول الله! ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: «ولا مثلهن في سبيل الله؛ إلا من عفر وجهه في الرّاب »(١).

۱۲/حدثنا عبدان بن أحمد العسكري، ثنا محمد بن عَمْرو(٢) بن حبَلَة، ثنا محمد بن مروان(٣)، عن هشام بن أبي عبد الله اله عن أبي الزبير، عن حابر قال: قال رسول الله على: «ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة »، فقال رحل: يا رسول الله! أفضل من عدّتهن جهاد في سبيل حفيرا يُعَفَّر في الرّاب »(٥).

<sup>(</sup>١) إسناده كسابقه، وعاصم بن هلال قال فيه ابن حجر: « فيه لين ».

وشيخ الطبراني هو: الحسن بن علي بن شبيب المُعْمَري ـ بفتح الميمين وسكون العين بينهما نسبة إلى حده لأمه أبي سفيان المعمري صاحب معمر ــ، قال فيه الدارقطني: « صدوق حافظ »، توفي سنة ٢٩٥هـ. "تذكرة الحفاظ" (٢ / ٦٦٧).

وأخرجه ابن المحب في "الصفات" (ق١٣٢/ أ)، عن الذهبي من طريق عبد الله بن أحمد الله وأخرجه ابن المحب الله بن المحب الله وزاد فيه ذكر نزول الله عشية عرفة، ونقل عن الذهبي قوله: (﴿ إِسْنَادُهُ حَسْنُ ﴾، ولعل ذلك لشواهده التي سنذكر بعضها أثناء تخريج الحديث رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (محمد بن حبلة بن عمرو)، وزيادة (حبلة) خطأ، وهو على الصواب في الحديث رقم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) في الأصل:(محمد بن أبي مروان)، والمثبت هو الصواب كما في ترجمة الرجل.

<sup>(</sup>٤) هو: هشام الدَّسْتُوائي.

<sup>(</sup>٥) فيه عنعنة أبي الزبير كسابقه.

۱۳ حدثنا معاذ بن المثنى بن معاذ العَنْبَري، ثنا مالك بن عبد الله ابن غسّان المَسْمَعي (۱)، ثنا مسعود بن واصل السابري، ثنا النَّهّاس بن قَهْم (۲)، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: « ما من أيام العمل أفضل فيهن من عشر ذي الحجة »، قالوا: يا رسول الله! ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: « ولا الجهاد في سبيل الله؟ ألا من عُقر جَوادُه وأهريق دمُه »(۱).



### باب تأويل قول الله عزّ وجلّ:

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آَيَّامٍ مَعْدُو دَاتٍ ﴾ ('')، ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي آَيَّامٍ مَعْدُو دَاتٍ ﴾

<sup>(</sup>١) بكسر الميم الأولى وفتح الثانية، نسبة إلى (المُسامِعة) محلَّة بالبصرة. "الأنساب" (٢٩٧/٥).

<sup>(</sup>٢) بفتح القاف وسكون الهاء.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، النهاس بن قهم ضعيف، ومسعود بن واصل ليّن الحديث كما في "التقريب".

وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٣٥٥٥/رقـم:٣٧٥٧) من طريق محمـد بـن عبد الرحمن العَنبري، عن مسعود بن واصل.

والحديث يصحّ بشواهده.

<sup>(</sup>٤) أول الآية (٢٠٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) من الآية (٢٨) من سورة الحج، وتمامها ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي آيَـامٍ مَعْلُومَـاتٍ عَلَى مَــ رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ الآية.

\$ 1/ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا الحجّاج بن مِنْهال، ثنا حمّاد ابن سلّمَة، عن حُمَيْد، عن الحسن قال: « الأيام المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق »(١).

منصور، على الصائغ المكّي، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عَوانة، عن أبي بشّر (٢)، عن سعيد بن جبير قال: (( الأيام المعلومات: أيام العشر (7).

۱٦/ حدثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا يحيى الحِمّاني(١)، ثنا هُشَيْم(٥)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ قال: (( العشر ))(١)

(١) إسناده صحيح إلى الحسن.

وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣٨/٦) إلى عبْد بن حميد في "تفسيره".

(٢) هو: جعفر بن إياس.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور في "السنن" (ق٢٥٦/ أ) ـ كما ذكر محققه ـ، عن أبي عوانة، به مثله، وأخرجه كذلك (رقم:٣٥٤) وزاد: ﴿ وَالْأَيَامُ الْمُعْدُودَاتِ: أَيَامُ التَّشْرِيقَ ﴾.

قال محقق السنن سعد بن عبد الله آل حميّد: (( سنده ظاهر الصحة؛ لكنه شاذ، صوابه: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ))، ثم ذكر سبب الشذوذ وهومخالفة كل من هُشَيْم وشعبة لأبي عوانة؛ إذ روياه عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس.

وقـد أورد المصنـف روايـة هُشَـيْم بعـد هـذا الأثــر، وروايــةُ شــعبة عنــد ابــن جريــر في "تفسيره"(٤/رقم:٣٨٨٧ و ٣٨٩٠) من طريق محمد بن جعفر غُندَر، عنه.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن بشير.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح.

۱۷/ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عَنْبَر البصري، ثنا العباس ابن الوليد النَّرسي، ثنا يزيد بن زُرَيع، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة قال: « الأيام المعلومات: أيام العشر، والأيام المعدودات: أيام التشريق »(۱).

۱۸ حدثنا الحسين بن إسحاق التُسْتَري، ثنا يحيى الحِمّاني، ثنا جرير، عن منصور (۲).

١٩ / حدثنا الحسين بن إسحاق التَّسْتَري، ثنا يحيى الحِمّاني، ثنا أبو معاوية، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء قال: ((الأيام المعلومات: أيام العشر ))(").



### باب تأويل قول الله تعالى:

﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمُّنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ (١)

وأخرجه ابن جرير (٤/رقم:٣٨٨٦)، والبيهقي (٢٢٨/٥) من طريقين، عن هُشَيْم. (١) إسناده حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير العباس بـن الوليـد النرْسـي فهـو صـدوق كمـا في "التقريب".

<sup>(</sup>٢) بياض في الأصل.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن، رحاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن أبي سليمان مَيْسَـرَةَ العرْزَمي فقـال فيه الحافظ: « صدوق له أوهام ».

٤٠) أول الآية (١٤٢) من سورة الأعراف.

• ٢/ حدثنا إبراهيم بن محمد بن بَرَّة الصنعاني، ثنا عبد الرزاق، ثنا الثَّوري، عن مجاهد في قول الله تعالى ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ من ذي وأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾ من ذي الحجة ، (١).



### باب تأويل قول الله عزّ وجل:

﴿والفَجْرِ ولَيَالٍ عَشْرٍ﴾''

الجُماهِر محمد بن عثمان التَّنوخي، ثنا سعيد بن سمزة الدمشقي، ثنا أبو الجُماهِر محمد بن عثمان التَّنوخي، ثنا سعيد بن بشير (٣)، عن أبي بشر، عن عكرمة في قول الله تعالى ﴿والفَجْرِ ولَيَالٍ عَشْرٍ ﴾، قال: ( الفحر: الصبح، وليال عشر: عشر الأضحى )).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" (٢٣٦/٢)، عن الثوري.

وعزاه السيوطي في "الدر" (٥٣٥/٣) إلى عبد بن حميد أيضا.

<sup>(</sup>٢) الآية الأولى من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٣) هو:الأزدي مولاهم، الكوفي.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، فإن سعيد بن بشير الأزدي ضعيف كما في التقريب ، لكن لـه طريـق أخرى.

فأحرجه ابن جرير (١٦٩/٣٠): حدثني يعقوب، قال: ثنا ابن عُلَيَّة، قـال: أخبرنـا عــاصم الأحول، عن عكرمة ﴿ولَيَالِ عَشْرٍ﴾ قال: ﴿ عشر ذي الحجة ﴾.

۲۲/ حدثنا أحمد بن إبراهيم بن عَنْـبَر البصـري، ثنا العبـاس بن الوليد النَّرسـي، ثنا يزيـد بن زُرَيع، عن سعيد، عن قتـادة في قوله عزّ وحل والفَجْرِ ولَيالٍ عَشْرٍ قال: «كنّا نُحَدَّث أنها عشر الأضحى »(۱).

٣٣/ حدثنا جعفر بن إلياس المصري، ثنا أصبَغ بن الفرج، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله عز وجل ﴿ ولَيَالٍ عَشْرٍ ﴾ قال: «عشر ذي الحجة »(٢).

لا عن مَعْمَر، عن المراهيم، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الأعمش، عن أبي الضُّحى قال: سُئل مسروق عن قوله عز وجل الأعمش، عن أبي الضُّحى قال: «هي أفضل أيام السنة »(٣).

وهذا إسناد صحيح.

وفيه عنعنة الأعمش، وهو مدلّس.

وأخرجه ابن جرير (١٦٩/٣٠) من طريق ابـن ثـور، عـن معمـر، عـن أبـي إسـحاق، عـن مسروق.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن جرير (١٦٩/٣٠)، عن بشر، عن يزيد بن زريع.

<sup>(</sup>٢) أصبغ ثقة، وشيخُ المصنّف ترجم له الذهبي في "تاريخ الإسلام" (وفيــات ٢٨١-٣٠٠هـ/ ص١٤٤) و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.

وأخرجه ابن جرير (١٦٩/٣٠) من طريق ابن وهب، عن ابن زيد بلفظ مختلف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ رقم: ٨١٢٠) و"التفسير" (٣٦٩/٢).

#### باب فضل صيام أيام العشر

المنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن الميمان، عن هشام بن حسّان، عن الحسن قال: « صيام يـوم مـن أيـام العشر يعدل شهرين »(١).



#### باب فضل صيام يوم عرفة

٣٦/ حدثنا الحسن بن علي المُعْمَري وعبدان بن أحمد، قالا: ثنا محمد بن عَمْرو بن جَبَلَة، ثنا محمد بن مروان العُقَيْلي، عن هشام بن أبي عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي الله قال «ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة؛ ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض فيقول: انظروا إلى عبادي شُعْنًا غُبْراً، جاؤوا من كل فج عميق، لم يروا رحمتي ولا عذابي؛ فلم يُرَ يومٌ أكثر عتيقا من النار من يومئذ »(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ رقم:٨١٢٦).

وإسناده حسن، جعفر بن سليمان صدوق كما في التقريب، وهشام بن حسّان ثقـة ثبـت، وفي روايته عن الحسن مقال.

<sup>(</sup>٢) سبق عند المصنف برقم (١٢) بغير هذا اللفظ.

وأخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى في "المسند" (٢/ رقم:٢٠٨٦)، عن محمد بن عمرو بن جبلة. وأحرجه ابن حبان (الإحسان:٩/ رقم:٣٨٥٣)، عـن الحسـن بـن سـفيان، عـن محمـد بـن عمرو.

المثنى، قالوا: ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد القاهر بن السري (١٠)، عن المننى، قالوا: ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد القاهر بن السري (١٠)، عن ابن مر داس، أن النبي الله دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة البن مر داس، أن النبي الله تبارك وتعالى: إني قد غفرت لهم؛ إلا ظلم فأكثر الدعاء، فأجابه الله تبارك وتعالى: إني قد غفرت لهم؛ إلا ظلم بعضهم لبعض، فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها، فقال: (ريا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مَظْلَمته وتغفر للفائد الظالم ))، فلم يجبه تلك العشية، فلما كان غداة المزدلفة أعاد الدعاء، فأجابه: إني قد غفرت لهم، ثم تبسم رسول الله الله المنائد، فقال له بعض أصحابه: تبسمت في ساعة لم تكن تبتسم فيها، فقال: ("تبسمت من عدو الله إبليس لعنه الله؛ إنه لما علم أن الله قد

وأخرجه البزار (كشف الأستار: ٢/ رقم، ١٦٨٠)، عن عثمان بن حفص الأزدي، عن عمد بن مروان العقيلي.

وفيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلّس مشهور، لكن لحديث جابر شواهد تدلّ على ثبوته.

منها: حديث أبي هريرة مرفوعا: ﴿ إِنَ الله يباهي بأهل عرفات أهـلَ السماء فيقـول لهـم: انظروا إلى عبادي هؤلاء، حاؤوني شعثا غبرا ﴾.

أخرجه أحمد (٣٠٥/٢)، والحاكم (٢/٥٦١)، وابن حبان (الإحسان:٩/رقم:٣٨٥٢)، وهو في "صحيح الجامع الصغير" (رقم:١٨٦٧) للألباني.

ومنها: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بنحوه في "مسند أحمد" (٢٢٤/٢)، وهو في " "صحيح الجامع" (رقم:١٨٦٨).

وعتقُ الله لعباده يومَ عرفة ثبت عند مسلم (رقم:١٣٤٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بن السندي)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عن)، وهو خطأ.

استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحثو الـ راب على رأسه 0

لم يسمِّ أبو الوليد ابناً لِكِنانة.

السلمي، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي السامي، ثنا أيوب بن محمد (٢٠)، ثنا عبد القاهر بن السري (٢٠)، عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مِرْداس السلمي، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي الله دعا لأمته عشية عرفة، فذكر مثله (٥٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، علَّته كنانة بن العباس بن مرداس، فهو مجهول كما في "التقريب"، ثـم إن عبد القاهر بن السريّ قد تفرّد به كما ذكر ابن عديّ.

وأخرجه ابن عبـد الـبر في "التمهيـد" (١٢٢/١)، والمَحـامِلي في "الدعـاء" (رقـم:٦٢) مـن طرق، عِن أبي الوليد الطيالسي، به.

وأخرجه عبدً الله بسن أحمـد في "زوائــد المسـند" (١٤/٤)، وأبــو يعلــى في "المسـند" (٢/رقــم:١٥٧٥)، وابــن عــديّ في "الكــامل" (٢٠٩٤/٦)، والبيهقـــي في "الشــعب" (١/رقم:٣٤٦) وفي "السنن" (١/رم، ١١٨/٥) من طرق، عن عبد القاهر بن السريّ، به.

وقال ابن عديّ: ﴿ وَعَبِدَ القَاهِرِ بَنِ السَّرِيِّ لَمْ يَحَدَّثُ بَهَذَا الحَدَيْثُ غَيْرُهُ عَنَ عَبِدَ الله بَنَ كنانة بن عباس ﴾ ، وقد قال ابن حجر في عبد القاهر: ﴿ مقبول ﴾ ، يعني إذا توبع وإلاّ فهو ليّن الحديث.

وللحافظ ابن حجر تأليف حول هذا الحديث سمّاه "قوّة الحِجاج في عموم المغفرة للحُجّاج" ردّ فيه على ابن الجوزي لإيراده الحديث في "الموضوعات".

<sup>(</sup>٢) هو: الهاشمي.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (السندي).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عن).

<sup>(</sup>٥) إسناده كسابقه.

وأخرجه ابن ماجه (رقم:٣٠١٣)، عن أيوب بن محمد، به نحوه.

۱۹۹ حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن مالك بن أنس، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَة، عن طَلْحَة بن عبيد الله بن كَرِيز الخُزَاعي، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من يوم إبليس فيه أدحر ولا أدحض ولا هو أغيظ من يوم عرفة، لما يرى من تنزّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا مارأى يوم بدر » قيل: وما رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه قد رأى جبريل يَزَع الملائكة »(١).



#### باب تأويل قول الله عزّ وجلّ :

# ﴿والشَّفْعِ والوَثْرِ﴾''

• ٣/ حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد ابن يوسف الفِرْيابي، ثنا سفيان (٣)، عن أبيه، عن عِكْرِمة في قول الله عزّ وجلّ ﴿والشَّفْعِ والوَتْرِ﴾ قال: ﴿ الشفع: يوم النحر، والوَتر: يوم عرفة ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ رقم: ١٥٥٥)، عن مالك، وهمو في "الموطأ" (٢/١٤).

وهذا إسناد صحيح مرسل.

<sup>(</sup>٢) الآية (٣) من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٣) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

الله بن محمد بن سعید بن أبي مریم، ثنا محمد بن سعید بن أبي مریم، ثنا محمد ابن یوسف الفِرْیابي، ثنا سفیان (۱)، عن أبي سِنان (۲)، عن الضحّاك بن مُزاحِم في قول الله تعالى ﴿والشَّفْعِ والوَثْرِ ﴿ قال: ﴿ يـوم عرفة ويـوم النحر، وأقسم الله بها على سائر العشر ﴾ (۱).

٣٢/ حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا محمد ابن يوسف الفريابي، ثنا ورقاء (أ)، عن ابن أبي نَجيح (أ)، عن محاهد في قوله تعالى ﴿والشَّفْعِ والوَثْرِ ﴾ قال: ((كل خَلْق الله تعالى شَفْعٌ: السماء والأرض، والبَرَّ والبحر، والشمس والقمر، ونحو هذا )((1).



#### باب من کان یغتسل یوم عرفة

٣٣/ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنهال، ثنا حمّـاد

وأخرجه ابن جرير (١٧٠/٣٠) من طريق مِهران، عن سفيان، ومن طرق أخرى. وأخرجه عبد الرزاق في "التفسير" (٣٧٠/٢)، عن معمر، عن إسماعيل بن شروس، عن عكرمة.

وعزاه السيوطي في "الدر" (٨/٤٠٥) إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) هو: الثوري.

<sup>(</sup>٢) اسمه: ضرار بن مرّة الكوفي.

<sup>(</sup>٣) إسناده إلى الضحّاك صحيح، وعزاه السيوطي (٨/٤/٥) إلى عبد بن حميد.

<sup>(</sup>٤) ابن عمر اليشكري.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن أبي نجيح، راوي التفسير عن مجاهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير (١٧١/٣٠) من طرق، عن ورقاء ، ومن طرق أخرى عن بجاهد. وهو في "تفسير مجاهد" (ص ٧٥٥-٥٦).

ابن سلمة، عن الحجّاج بن أرطاة، عن عَمْرو بن مُرّة (١)، عن علي بن أبي طالب على قال: «كان يُستَحبّ الغسل يومَ الفطر ويومَ النحر ويومَ النحر ويومَ المحمعة ويومَ عرفة »(١).

وبه، عن الحجّاج بن أرطاة، عن الأعمش، عن عِمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد (٣) قال: (( اغتسلت مع ابن مسعود يوم عرفة تحت الأراك (3).



(١) هو: الجَمَلي الْمرادي أبو عبد الله الكوفي.

(٢) إسناده منقطع بين عمرو بن مرة وعلي، فإن حديثه عنه مرسل كما قال أبو زرعة الـرازي
 كما في "حامع التحصيل" (ص٢٤٧)، والواسطة بينهما: زاذان.

كذا أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ رقم:٢٠٠٥)،عن حفص، عـن حجّـاج، عـن عمرو بن مرّة، عن زاذان، عن علي.

وأخرجه الشافعي في "المسند" (ص٣٨٥)، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٥٦/٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٩/١)، والبيهقي (٢٧٨/٣) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، بذكر الواسطة.

وزاذان هو: أبو عمر الكندي البرّاز، قال عنه في "التقريب": « صدوق يرسل ».

(٣) هو: النخعي.

(٤) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ رقم: ١٥٥٥٩)، عن وكيع وأبي معاوية وابن فضيل، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله أنه اغتسل ثم راح إلى عرفة.

# باب مَن كان يبتدىء بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفجر ويقطع بعد صلاة العصر مِن آخر أيام التشريق

وم النّفَيْلي، ثنا الحسين بن على الجُعْفي، عن زائدة بن قُدامة، عن عاصم النّفَيْلي، ثنا الحسين بن على الجُعْفي، عن زائدة بن قُدامة، عن عاصم الن بَهْدَلَة، عن شقيق بن سلّمة قال: « كان على بن أبي طالب عليه يكبر بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ثم لا يقطع حتى يصلي الظهر من آخر أيام التشريق ويُكبّر بعد العصر »(١).

٣٦/ حدثنا إبراهيم بن محمد بن بَرَّة الصنعاني، ثنا عبد الرزاق، أبنا الثوري، عن أبي إسحاق (٢)، عن الحارث (٣)، عن علي الله أنه كان يكبرمن صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد »(٤).

(١) إسناده حسن.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ رقم: ٥٦٣١)، ومن طريقه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠١/٤)، عن حسين بن علي.

وأخرجه الحاكم (٢٩٩/١) ـ وعنه البيهقي (٣١٤/٣) ـ من طريق هنّاد، عن الحسين ابـن على.

قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٥٣٦/٢): ﴿ وَأَصِحٌ مِـا وَرَدُ فَيِـهُ ــ يَعِـنِي: التَّكبِـيرُ أَيّـامُ التشريق ـ قولُ علي وابن مسعود ﴾.

<sup>(</sup>٢) هو: السبيعي.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن عبد الله الأعور.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، لأجل الحارث الأعور، قال ابن حجر: ﴿ كَذَّبِـه الشَّـعِيُّ فِي رأيـه، ورُمِيُّ بالرفض، وفي حديثه ضعف ﴾، وانظر "الميزان" (٤٣٧\_٤٣٥/١).

٣٧/ حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمي، ثنا علي بن حكيم الأوُدي، ثنا شَريك (١)، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مثله.

٣٨/ حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا هُشَيْم (٢)، عن أبي حَناب (٣)، عن عُمَيْر بن سعد، أنّ عليا الله كان يكبّر مِن صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق (٤).

٣٩/ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنهال، ثنا حمّاد ابن سلمة، عن الحجّاج (٥)، عن أبي إسحاق (١)، عن عاصم بن ضُمْرَة، أن عليا عليه كان يكبّر يومَ عرفة من صلاة الصبح إلى العصر من آخر أيام التشريق، يقول: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد »(٧).

• ٤/ حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمي، ثنا حمزة بن عَوْن المَسْعودي، ثنا أبو الوليد بن القاسم، ثنا يحيى الحِمَّاني، عن مُحِلَ (^) بن

<sup>(</sup>١) هو: ابن عبد الله النحَعي.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن بشير.

<sup>(</sup>٣) بجيم ونون خفيفتين، اسمه: يحيى بن أبي حيّة.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، أبو جناب قال فيه الحافظ ((ضعّفوه لكثرة تدليسه )).

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ رقم:٥٦٣٢)، عن وكيع، عن أبي حناب.

<sup>(</sup>٥) هو: ابن أرطأة.

<sup>(</sup>٦) هو: السبيعي.

<sup>(</sup>٧) إسناده حسن، لولا عنعنة أبي إسحاق السبيعي، فهو مدلّس.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٤/٤)، عن شيخ المصنف، به.

<sup>(</sup>٨) بالحاء المهملة، وثقه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين - في رواية إسحاق بن منصور:

مُحْرِز الضّبي، عن إبراهيم بن يزيد النّبَعي، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.

هكذا رواه مُحِل عن إبراهيم، وقد خولف فيه(١).

٢٤ حدثنا محمد بن عبد الله الحَضْرَمي، ثنا محفوظ<sup>(٥)</sup> بن بحر

<sup>(</sup>١) خالفه الحَكَم وحمَّاد، وسيذكر المصنف روايتهما برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٢) هو: القطان.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (تكبيرا)، ولعلّ المثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي (٣١٤/٣) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أبيه.

وإسناده صحيح، وكذا صحّح سنده الألباني في "الإرواء" (١٢٥/٣ و١٢٦).

وأخرجه مسدّد في "مسنده" ـ كما في "المطالب العالية" (٣/ رقم :٧٥٤ ـ المسندة) ـ وابـن أبي شيبة (١/ رقم:٥٦٥٥)، كلاهما عن يحيى بن سعيد.

<sup>(</sup>٥) يُقرأ في الأصل: (عفور)، وهو تحريف، وتحرّف اسم والده في "سنن الدارقطني" إلى (نصر).

الهمداني الكوفي، ثنا عَمْرو بن شَمَّر<sup>(۱)</sup>، عن جابر<sup>(۱)</sup>، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن النبي محمد بن علي بن الحسين، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، أن النبي كان يكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق<sup>(۱)</sup>.

#### $\Diamond \Diamond \Diamond$

# باب مَن كان يكبّر مِن صلاة الصبم يومَ عرفة إلى صلاة الظمر مِن آخر أيام التشريق

وأبو عَوانَة، عن حجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رَباح، عن عُبيد وأبو عَوانَة، عن حجّاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رَباح، عن عُبيد ابن عُمير، عن عمر بن الخطاب فيه أنه كان يكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة الظهر(٤).

<sup>(</sup>١) يُقرأ في الأصل:(عمر بن شهر)، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن يزيد الجَعْفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" (٤٩/٢) من طريق شيخ المصنف.

وإسناده ضعيف، علَّته حابر الجعفي، فإنه ضعيف كما في "التقريب"، ومحفوظ بن بحر كذَّبه أبو عَروبَة كما في "الميزان".

وساق له الدارقطني طرقا أخرى مدارها كلها على حابر الجعفي.

قال الحافظ في "الفتح" (٣٦/٢): ﴿ وَلَمْ يَثْبُتُ فِي شَيْءُ مَن ذَلَكُ عَنِ النِّبِي ﷺ حَدَيْثُ ﴾.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

### باب مَن كان يكبّر مِن صلاة الصبح يومَ عرفة إلى صلاة العصر مِن يوم النّحر

\$\$ / حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنهال، ثنا سعيد، أخبرني الحَكَم (١) وحمّاد (٢)، عن إبراهيم قال: كان عبد الله يقول: (( التكبير أيام التشريق بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر »(٢).

وهذه الرواية الصحيحة عن ابن مسعود(1).



# باب مَن كان يكبّر مِن صلاة الظمر يومَ النحر إلى صلاة الفجر مِن آخر أيام التشريق

٥٤/ حدثنا على بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنْهال، ثنا حمّاد

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ رقم:٥٦٣٥)، عن أبي أسامة، عن أبي عوانة، به.

وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٠/٤)، والبيهقي (٣١٤/٣) من طريق شعبة، عن حجّاج بن أرطاة، به، وزاد: « ثم يمسك صلاةً العصر ».

(١) هو: ابن عُتَيْبَة.

(٢) هو: ابن أبي سليمان، وإبراهيم هو: النخَعي.

(٣) إسناده صحيح.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٠٠/٢): « رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثّقون ». وتابع إبراهيمَ عليه: الأسودُ بنُ يزيد النخعي.

أخرجه من طريقه: ابن أبي شيبة (١/ رقم:٦٣٣٥) وابن المنذر (٣٠١/٤).

(٤) وانظر "الفتح" (٢/٥٣٦).

ابن سلَمَة، عن عبيد الله بن عمر (١)، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكبّر مِن صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر مِن آخر أيام التشريق، يقول: ((الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير )(١).

ابن سلَمَة، عن حُمَيْد<sup>(٣)</sup> قال: «صلّيتُ مع عمر بن عبد العزيز، فكان المحرّان عن حُمَيْد<sup>(٣)</sup> قال: «صلّيتُ مع عمر بن عبد العزيز، فكان يكبّر من الظهر يومَ النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق »(٤).

الله بن وَهْب، حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا سليمان بن داود (٥)، ثنا عبد الله بن وَهْب، حدثني عَمِيرة بن أبي ناجية، عن يحيى بن سعيد الأنصاري وابن أبي سلَمة عين: عبد الله بن أبي سلَمة الماجشون للنه عن المنا يكبّران من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من أخر أيام التشريق (١).

<sup>(</sup>١) ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب، العُمَريُّ المدني.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن المنذر (٣٠٢/٤) عن شيخ المصنف، به؛ إلاّ أنه وقع فيه (عبـــد الله بـن عمــر) مكبّرًا، وهو خطأ؛ لأن هذا لا يروي عن نافع بخلاف (عبيد الله) المصغّر.

وأخرجه البيهقي (٣١٣/٣) من طريق وكيع، عن العُمَري.

<sup>(</sup>٣) هو: ابن هلال.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (١/ رقم:٦٣٨٥)، عن سهل بن يوسف، عن حميد.

<sup>(</sup>٥) هو: أبو الربيع المُهْري.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح.

هذا قول مالك والشافعي رضي الله عنهما<sup>(۱)</sup>.

### باب مَن كان يكبّر مِن صلاة الظمر يومَ النحر إلى صلاة العصر مِن آخر أيام التشريق

د الله الحَضْرَمي، ثنا يحيى الحِمّاني، ثنا الحِمّاني، ثنا شريك، عن خُصَيْف، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه كان يكبّر مِن صلاة الظهر من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق(٢).

وخالف خُصَيْفٌ الحَكَمَ بنَ فَرّوخ، والصحيح عن ابن عباس ما رواه الحَكَمُ بنُ فَرّوخ "".

٤٩ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنْهال، ثنا حمّاد ابن سلَمَة، عن قيس بن سعد<sup>(١)</sup>، عن عطاء بن أبي رباح أنه كان يكبّر مِن صلاة الظهر مِن يوم النحر إلى العصر مِن آخر أيام التشريق<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: "الموطأ" (١/٤٠٤)، و"المدونة الكبرى" (١/٢/١)، و"الأم" (١/١٤٢).

<sup>(</sup>٢) خُصَيْفٌ صدوق سيّء الحفظ كما في "التقريب"، وقد خالفه الحَكَمُ وهـو ثقـة، فروايـة خُصَيُّف ضعيفة.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ رقم: ٩٦٩٥)، والبيهقي (٣١٣/٣)، عن وكيع، عن شريك. (٣) قد أورد المصنف روايةَ الحَكَم فيما مضى (رقم: ٤١).

<sup>(</sup>٤) هو: المكي، ووقع اسم أبيه في الأصل: (سعيد)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح.

• ٥/ حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنْهـال، ثنا أبو عَوانة، عن عبد الحميد بن أبي رَباح، عن رجل من أهل الشام، أن زَيد ابن ثابت كان يكبّر مِن صلاة الظهر يومَ النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق(١).



#### باب ما یُدعی به یومَ عرفة

الم حدثنا الحسن بن المثنى بن معاذ بن معاذ العَنْبَري، ثنا عفّان ابن مسلم، ثنا قَيْس بن الربيع، عن الأَغَرّ بن الصبّاح، عن حليفة ابن حُصَيْن، عن علي عليه قال: قال رسول الله على: «أفضل ما قلت أنا والنبيّون عشية عرفة: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير »(").

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، لجهالة الرجل من أهل الشام، وعبد الحميد بن أبي رباح أورده البحاري في "تاريخه" (٤٨/٦) وابن أبي حاتم (١٣/٦) و لم يذكرا فيه حرحا ولا تعديلا.

وأخرجه ابن أبي شيبة (١/رقم:٥٦٣٦ و٥٦٣٧) من طريقين، عـن عبـد الحميـد بـن أبـي رباح، وتصحّف فيه (رباح) إلى (رياح).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسن بن معاذ بن المثنى بن معاذ)، والمُثبَت كما في "السير" (٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في "الدعاء" (٢٠٦/٢/رقم: ٨٧٤) هكذا.

وأورده الألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم: ١٥٠٣) وقال: (( وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد، رجاله ثقات غير قيس بن الربيع فهو سيء الحفظ، فحديثه حسن بما له من الشواهد.

١٥٢ حدثنا الفضل بن هارون البغدادي صاحبُ أبي ثَوْر، ثنا أحمد بن إبراهيم المَوْصلي، ثنا فَرَج بن فَضالَة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان عامّة دعاء النبي الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان عامّة دعاء النبي الأنساء قبله عشيّة عرفة: لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كلّ شيء قدير(١).

والمعافي العباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا موسى بن إسماعيل المنقري، ثنا عَزْرَة بن قيس، حدثتني أم الفَيْض مَوْلاةُ عبد الملك بن مَرُوان، قالت: سمعت عبد الله بن مسعود يحدّث عن النبي على قال: «ما مِن عبد دعا بهذه الدعوات ليلة عرفة، وهي عشر كلمات الف مرّة، لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه؛ إلا قطيعة رحِم أو مَأْثَماً: سبحان الله الذي في السماء عَرْشُه، سبحان الذي في الأرض مَوْطِؤه، سبحان الذي في البحر سبيله، سبحان الذي في النار

وروي الحديث عن قيس بن الربيع بغير هذا اللفظ.

أخرجه الـترمذي (٥/رقـم: ٣٥٢٠)، وابــن خزيمــة (٢٦٤/٤)، والمَحــامِلي في "الدعــاء" (رقم: ٥٨) من طريقين، عن قيس بن الربيع، به، ولفظه: ﴿﴿ أَكْثُرُ مَا دَعَا بِهِ النَّبِي ﷺ عَشْيَّةً عرفة في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيرا مما تقول ››، ثم ذكر دعاءً.

قال الترمذي: ﴿ هَذَا حَدَيْثُ غُرِيبِ مَنْ هَذَا الوَجَّهُ، وَلَيْسُ إِسْنَادُهُ بِالْقُوِّي ﴾.

وأشار ابن خزيمة إلى ضعفه حيث قال قبل إيراده: ﴿ فَحَرِّجْنَا هَـذَا الْحَـبُرُ وَإِنْ لَمْ يَكُـنَ ثَابِتَـا من حهة النقل ﴾، وكأنّه لسوء حفظ قيس بن الربيع اضطرب حديثه، وا لله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه المصنف في "الدعاء" (١/٢٠٦/رقم: ٨٧٥) هكذا.

وإسناده ضعيف، لأجل ضعف فرج بن فَضالَة كما في "التقريب"، لكنه صحيح بشواهده.

سُلْطانُه، سبحان الذي في القبور قضاؤه، سبحان الذي في الجنة رحمتُه، سبحان الذي في المجنة المحتّه، سبحان الذي رفع السماء، سبحان الذي وضع الأرضين، سبحان الذي لا مَلْجاً منه إلاّ إليه »(١).

20 حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح[وعمرو بن أبي طاهر بن السّرَّح وأحمد بن رِشدين، قالوا: ثنا يحيى بن بُكَير، ثنا يحيى بن صالح] (٢) الأَيْلي، عن إسماعيل بن أُميَّة، عن عطاء بن أبي رَباح، عن ابن عباس قال: كان مما دعا به النبي على وَحَدِّة الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سرّي وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوَجِل المشفق، المقر المُعرفُ بذني، أسألك مسألة المسكين، وأَبْتَهِل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء مَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في "المعجم الكبير" (۱۰/رقم: ۱۰۵۵) و"الدعاء" (۱۰/رقم: ۲۰۷۱) و"الدعاء" (۲۰۲/رقم: ۲۷۲) هكذا.

وإسناده ضعيف، لأجل عزْرَة بن قيس، قال فيه ابن معين ـ في روايــة ابـن أبـي خيثمـة ــ : (( لا شــيء ))، وقــال ــ في روايــة معاويــة بـــن صــالح ـــ : (( أزدي بصــري ضعيــف )). "الجرح والتعديل" (٢١/٧) و"ميزان الاعتدال"(٣٠/٥).

قال البحاري: (( لا يُتابَع عليه )).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وقد استدركتُه من "الدعاء" للمصنف، وانظر: "مجلس في فضل يوم عرفة" (ص٥٠) لابن ناصر الدين.

خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل لك جسده، ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيًّا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا جير المعطين \(\text{(1)}\).

وه حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجّاج بن المِنْهال، ثنا حمّاد ابن سلَمة، عن عاصم الأَحْول، عن عبد الله بن الحارث، أن ابن عمر كان يرفع صوته عشية عرفة يقول: « لا إله إلاّ الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم اهدنا بالهدى، وزيّنا بالتقوى، واغفر لنا في الآخرة والأولى »، ثم يخفض صوته ثم يقول: « اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا، اللهم أنت أمرت بالدعاء، وقضيت على نفسك بالإجابة، رب وأنت لا يُحلف وعدُك، ولا يُكذب عهدُك، اللهم ما أحببت من خير وأنت لا يُحلف وعدُك، ولا يُكذب عهدُك، اللهم ما أحببت من خير فحبّه إلينا ويسره لنا، وما كرهت من شر فكرهه إلينا وجنبناه، ولا تنزع منا الإسلام بعد إذْ أعطيتَه لنا(٢) يا أرحم الراحمين »(٣).

### تمّ الجزء بحمد الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه المصنف في"المعجم الكبير" (۱۱/رقم: ۱۱۶۰۰) و"الصغير" (۲٤٧/۱) و"الدعاء" (۲۰۷/۲)رقم:۸۷۷).

وإسناده ضعيف، لأجل يحيى بن صالح الأيلي، قال العُقَيلي: (( أحاديثه مناكير )). "الضعفاء" (٢٠٥/١)، وهو في "ضعيف الخامع الصغير" (٢٠٥/١).

<sup>(</sup>٢) كتب في حاشية النسخة: (خ أعطيتناه)، أي: في نسخة أخرى: أعطيتناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في "الدعاء" (٢٠٨/٢/رقم:٨٧٨) هكذا.

وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات.

# الفمارس

فمرس الأحاديث والأثار. فمرس شيوخ المصنف. الفمرس العام.



# فمرس الأحاديث والأثار

| رقمه     | الحديث أو الأثر                         |
|----------|-----------------------------------------|
| ٣٤       | اغتسلت مع ابن مسعود                     |
| 11       | أفضل أيام الدنيا                        |
| ٥١       | أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة      |
| ٤٢       | أن النبي على كان يكبر من صلاة الصبح     |
| 0.       | أن زيد بن ثابت كان يكبّر من صلاة الظهر  |
| ٣٨       | أن عليا ﷺ كان يكبر                      |
| ٣٩       | أن عليا ﷺ كان يكبر يوم عرفة             |
| ٤٣       | أنه كان يكبر من صلاة الصبح              |
| ٤٩،٤٨    | أنه كان يكبر من صلاة الظهر من يوم النحر |
| ٤٥       | أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر    |
| ٣٦       | أنه كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة    |
| ٤٠       | أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة     |
| ٤٧       | أنهما كانا يكبران من صلاة الظهر         |
| 19(17(10 | الأيام المعلومات أيام العشر             |
| ١٤       | الأيام المعلومات عشر ذي الحجة           |
| ۲۰       | ذو القعدة ﴿وأتممناها بعشر﴾ من ذي الحجة  |
|          | الشفع يوم النحر                         |
| ٤٦       | صليت مع عمر بن عبد العزيز فكان          |
| ¥ a      | a li t i i                              |

| 11.                                     |
|-----------------------------------------|
| الفحر: الصبح                            |
| ﴿ فِي أَيَامُ مُعْلُومًاتُ ﴾ قال: العشر |
| في قول الله تعالى ﴿والشفع والوتر﴾       |
| في قول الله عز وجل ﴿وليال عشر﴾          |
| كان عامة دعاء النبي ﷺ                   |
| كان عبد الله يقول: التكبير أيام التشريق |
| كان علي بن أبي طالب ﷺ يكبر              |
| كان مما دعاً به النبي ﷺ في حجة الوداع   |
| كان يرفع صوته عشية عرفة                 |
| كان يُستحب الغسل يوم الفطر              |
| كان يكبر من غداة يوم عرفة               |
| كل خلْق ا لله تعالى شفع                 |
| •                                       |
| كنا نُحدَّث أنها عشر الأضحى             |
| ما من أيام أحب إلى الله                 |
| ما من أيام أعظم عند الله                |
| ما من أيام أفضل                         |
| ما من أيام الدنيا أيام                  |
| ما من أيام العمل فيهن                   |
| ما من أيام العمل أفضل فيهن              |
| ما من عبد دعا بهذه الدعوات              |
| ما من يوم أفضل عند الله                 |
|                                         |
| ما من يوم إبليس فيه أدحر                |
| هي أفضل أيام السنة                      |

#### فمرس شيوة المصنف

مریم ۳۲،۳۱،۳۰

عبدان بن أحمد العسكري ٢٦،١٢

على بن عبد العزيز البغوي

£(£0,£7,79,77,77,12,9,1

0010.12917

عمرو بن أبي طاهر بن السرح ٤٥

الفضل بن هارون البغدادي ٢٥

محمد بن عبد الله الحضرمي

£ 1 ( £ . ( T Y . T O

محمد بن على الصائغ ١٥

محمد بن عمر بن خالد الحراني ٧

محمد بن محمد التمّار البصري ١٠

مصعب بن إبراهيم الدينوري ١٠

معاذ بن المثنّى العنبري ٢٧،١٣،٥

موسى بن زكريا التستري ٢

أبو زرعة الدمشقى ٩

أبو مسلم الكجّي ٢٧

إبراهيم بن محمد بن برة الصنعاني 77.7.

أحمد بن إبراهيم بن عنبر ٢٢،١٧

أحمد بن رشدين ٥٤

أحمد بن زهير التستري ٣

أحمد بن محمد بن يحيى الدمشقى ٢١

إسـحاق بـن إبراهيـم الدبـري

YOCY EC1

جعفر بن إلياس المصري ٢٣

الحسن بن على المعمري ٢٦،١١

الحسن بن المثنى بن معاذ ٥١

الحسين بن إستحاق التستري

19612617

حفص بن عمر بن الصباح ٦

زكريا بن يحيى الساجي ٤٧،٢٨

العباس بن الفضل الأسفاطي ٣٠٤٥

عبد الله بن أحمد بن حنبل ٤١،٣٨

عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي

### الغمرس العام

| الموصوع                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| مقدّمة المحقّق                                                        |
| ترجمة وجيزة للمصنف                                                    |
| اسمه، ونسبه، وولادته                                                  |
| طلبه للعلم، ورحلاته                                                   |
| شيوخه، وتلاميذه                                                       |
| سعة علمه، وثناء العلماء عليه                                          |
| وَفَاتُه، ومؤلفاته                                                    |
| توثيق نسبة الكتاب إلى المصنف، ووصف نسخته الخطية ١٥                    |
| رواة الكتاب، والسماع المدوّن بآخره                                    |
| نماذج مصوّرة من النسخة                                                |
| النص المحقق                                                           |
| باب تأويل قول الله عز وجل ﴿واذكروا الله في أيام معدودات،              |
| ﴿معلومات﴾                                                             |
| باب تأويل قول الله تعالى ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر﴾ ٣٩ |
| باب تأويل قول الله عز وجل ﴿والفجر وليال عشر﴾                          |
| باب فضل صيام أيام العشر                                               |
| باب فضل صيام يوم عرفة                                                 |
| باب تأويل قول الله عنه وجل هموالشفع والدتر كهو                        |

| باب من كان يغتسل يوم عرفة                                      |
|----------------------------------------------------------------|
| باب من كـان يـبتديء بالتكبير يوم عرفة بعد صلاة الفحر ويقطع بعد |
| صلاة العصر من آخر أيام التشريق                                 |
| باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر   |
| أيام التشريق                                                   |
| باب من كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم   |
| النحر                                                          |
| بأب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفحر من آخر  |
| أيام التشريق                                                   |
| باب من كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر  |
| أيام التشريق                                                   |
| باب ما يُدعى به يوم عرفة                                       |
| الفهارسه ٥ ٥                                                   |
| فهرس الأحاديث والآثار                                          |
| فهرس شيوخ المصنف                                               |
| الفهرس العام                                                   |

